## صلاة شجرة الأكوان للشيخ محمد المداني رضي الله عنه

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

## " إِنَّ اللهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ يُصلُّونَ عَلَى النَّبِيِي " إِنَّ اللهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ يُصلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما " يَا أَيُّ هَا الَّذِينَ آمَنُ وا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما "

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةِ الأَكوَانِ، المُتُفَرِّع مِنْ نُورِهِ مَا يَكُونُ وَمَا كَانَ، بَحْر نُورِكَ المُنْزَّهِ عَن التَّحْدِيدِ، المَبَّرِأ عَنْ رِبْقَةِ الإِطْلاَقِ وَالتَّقْيِيدِ، عَيْنِ كُلِّ الأَعْيَانِ، المُتُدفّق مِنْ أَصْلِ النُقْطةِ الأَزَليَّةِ، المُتُجلِّي بِمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِسَائِرِ البَرِيَّةِ، النَّذِي بَرَزَت لِلعِيَانِ حَقَائِقُهُ المُحَمَّدِيَّةُ، الفَرْعُ الزَّاهِرُ الزَّاهِيَ، بَلِ الأَصْلُ البَاهِرُ الإِلَهِيُّ، فَيْضُ الْأَمَاكِن والأَزْمَانِ، وَيُنْبُوعُ المَعَانِي والعِرْفَانِ، فَهُوَ جِنَانٌ والأَنَامُ أَثْمَارُهُ، أَوْ رَوْضٌ وَبُرُوقُ الْخَلْقِ أَنْوَارُهُ، بَلْ هُوَ سَمَاءُ الْوُجُودِ أَضَاءَتْ فِي لَيْلِ الْأَكُوَانِ بُدُورُهُ وأَقْمَارُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا انْتَشَرَ عَلَى لَوْحِ الوُجُودِ سِرُّ الأَلْوَانِ وَانْفَلَقَ مِنْ عَالَمِ الجَبَرُوتِ لَطَائفُ الْمَلَكُوتِ وَكَثَائِفُ الأَعْيَانِ، نَسْأَلُكَ ببُطُونِ ذَاتِكَ عَنِ الشُّهُودِ، وظُهُورِ آيَاتِكَ لِلْوُجُودِ، أَنْ تَجْعَلَ فِي الصَّلاَةِ قُرَّةَ عَيْخِي، كَيْ يَتَحَقَّقَ جَمْعِي وَيَزُولَ بَيْخِي وَتَثْبُتَ فِي شُهُودِيَ الْعَيْنُ بَدَلاً عَنْ غَيْخِي، وَنَسْأَلُكَ بِوَحْدَانِيَّتِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى التَّنَزُّلِ الأَوَّلِ والظُّهُورِ الثَّانِي، قَبْضَةِ نُورِكَ الأَزَلِيِّ وَسِرِّ سَائر الأَوَانِي. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مِرْآةِ الْحَقَائِق، مِصْبَاح نُورِكَ المُمْتَدِّ ضِيَاؤُهُ إِنَّ أَجْزَاءِ الخَلاَئق، مَنْ تَجَلَّيْتَ عَلَيْهِ بِلاَ فَاصِلِ وَلاَ فَارِق حتَّى قُلْتَ { إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّه }، فَأَسْبِل اللَّهُمَّ عَلَيَّ حُلَّةَ سَنَاهُ وَحِلْيَةَ بَهَاهُ كَيْ يُسْقَى عَدَمِي بِمَاءِ وُجُودهِ

وَتَنْتَعِشَ رُوحِي بِعَذْبِ مَوْرُودِهِ، فَيَنْطَوِيَ فِي حُضُورِيَ غَيْجِي فَأَقُولَ كَقَوْلهِ: " فِي وَقْتُ لَا يَسَعُنِي فِيهِ إِلاَّ رَبِّي "، وَصَلَّ وَسَلَّم عَلَيْهِ عَدَدَ فَيْضِكَ الرَّحْمَانِيِّ، المُتُدَفِّق مِنْ عَالَمِ الْجَبَرُوتِ عَلَى هَذَا الْعَالَمِ الْفَانِي، فَقُلْتَ { الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } فَاخْتَفَى عَدَمُ الْخَلْقِ فِي وُجُودِكَ وانْطَوَى، فَقُلْنَا لاَ مَوْجُودَ غَيْرُكَ، وَمَا فِي الشُّهُودِ إلاَّ برُّكَ وخَيْرُكَ، فَاحْجُبِ اللَّهُمَّ بَصَائِرَنَا عَنِ الْعَدَمِ، وَكَحِّلْ أَبْصَارَنَا بنُورِ الْقِدَم، وأُوقِدْ لَنَا نُورَ التَّوْحِيدِ مِنْ شَجَرَةِ { فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ} حَتَّ لاَ نَرْضَى بِصُحْبَةِ غَيْرِكَ وَلاَ نَرَاهُ. الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نُورَ الْوُجُودِ وَعَيْنَ الْوُجُودِ وَمِفْتَاحَ الشُّهُودِ، أَبُّهَا الْمُظْهَرُ الأَتَمُّ وَالنُّورُ الأَكْمَلُ الأَعَمُّ، يَا مَنْ أَسْرِيَ بِكَ إِنَى سِنْرَةِ الْأُنْتَهَى حَتَّى كُنْتَ { قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْف }، فَانْطَوَى لَيْلُ الْبَشَرِيَّةِ فِي نَهَارِ تِلْكَ الذَّاتِ الْعَلِيَّةِ، فَأُوْحَى الْمِلْكَ مَا أُوْحَى وانْبَعَثَتْ إِلَيْنَا أَشِيعَتْ ذَلِكَ الْنَّهَارِ، وَأَشْرَقَتْ عَلَى عَدَمِنَا الشُّمُوسُ مِنْكَ والأَقْمَارُ، فَوُجُودُنَا وُجُودُكَ وَشُهُودُنَا شُهُودُكَ، ونَحْمَدُ اللَّهَ حَمْدًا يَلِيقُ بِجَمَالِهِ، وَنَشْكُرُهُ شُكْرًا يُنَاسِبُ إِنْعَامَهُ وَإِفْضَالَهُ، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى الْخُلَفَاءِ فِي الشَّرِيعَةِ، وَالأَحْكَامِ الْمُطَهَّرَةِ الْمُنِيعَةِ، وَعَلَى جَمِيعِ الآلِ وَالأَصْحَابِ الأُوكَ غَرَفُوا مِنْ بَحْرِ حَقَائِقِهِ الْواسِعَةِ الرَّفِيعَةِ، وَعَلَى جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَزْواجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَاتِهِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ